

دير القديس أنبا مقار برية شيهيت

في اللاهوت ألقاب المسيح - 1 –

## ماهية المسيح

لاهوت المسيح الذي حدَّد مصير الإنسان

(ثم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية)

الأب متى المسكين

## ماهية المسيحن

## 

المسيح لا يُعرف في الكتاب المقدس بعهديمه القديسم والجديمد إلاً بالنسبة الله. وما صار إليه بالتحسد في علاقته بالإنسان.

والآية الرائدة التي اتخذها كل الآباء القديسين واللاهوتيين عموماً، هي آية سفر العبرانيين التي أوحى بها الله لكاتب(٢) سفر العبرانيين ليبتدئ بها سفره الثمين الذي يدور بأكمله حول شخص يسوع المسيح. وقد عرَّفه في هذه الآية تعريفاً في غاية الدقة بالنسبة لله، سواء من جهة طبيعته أو شخصه هكذا:

+ «الله بعد ما كلّم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة، كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عُمِلَ العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، جلس في يمسين العظمة في

<sup>(</sup>١) الماهية هي كلمة تعبر عن مَنْ هو الشخص من جهة شخصه وطبيعته. على أن الماهية في اللاهوت عير الماهية في اللاهوت عير الماهية في اللاهوت عير الماهية في اللاهوت عن العائب، ولكن تعبر عن الكافن بدانه وهو الله. وتحدها بوضوح في قول المسيح: «أننا هو».

<sup>(</sup>٢) وهو بولس الرسول محسب تقليد الكنيسة الأرثوذكسية.

الأعالي صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم.» (عسب ١:١-٤)

وهكذا لكي يدحل الوحي إلى التعريف بماهية المسيح، بدأ أولاً بالأنبياء ليتحاوزهم شأناً وزماناً، إذ حصرهم جميعاً في العهد القديم الذي انتهى سنة ٤٠٠ ق.م، شم بالنهاية نحده يتحاوز الملائكة أيضاً باعتباره أعظم منهم جميعاً، وهو بحال تحسده؛ إذ لما قام من الموت بحسده، وقد ظفر بالشيطان وكل رئاساته، حاز خلاصاً من الخطية والموت لكل بسني البشر، وارتفع فوق أعلى السموات باقتدار عظيم:

+ «إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمَّى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء...» (أف ٢٢٠٢-٢١)

وبهذا الانتصار الفريد فوق الموت كأعظم عدو، والظفر بالشيطان باعتباره مُن له سلطان الموت!! وارتفاعه السامق فوق هامات الملائكة كأقلس خلائق الله؛ ورث اسماً أعظم منهم إذ تعين أنه هو ابن الله الذي تحسد! ثم بعد أن ظهر وعُرف واستُعلن وتعين أنه هو هو ابن الله، بدأ الوحي يصف المسيح في علاقته بالله ذاته. «الذي هو بهاء مجده»: δς δν ἀπαύγασμα τῆς δόξης αὐτοῦ : «الذي هو بهاء مجده» وهذا الوصف تُرجم إلى اللغة الإنجليزية بطريقتين: الأولى: وهي بحسب النص اليوناني حرفياً:

who being (the) Radiance of the Glory of God.

والثانية: بحسب المعنى المباشر:

He reflects the Glory of God.

وبهذا نفهم صفة المسيح طبعياً بالنسبة للآب هكذا: أن المسيح هو إشعاع يعكس بطبيعته مجدد الله. وهذا الوصف قائم أساساً على علاقة طبيعة المسيح بطبيعة الله على أن طبيعة الله هي بحده، وبحده هو نور. وهذا هو ما اصطلح عليه الآباء القديسون الأوائل بمقولة لاهوتية صارت جزءاً لا يتحزأ من إيمانيا، أن المسيح هو "تور من نور".

فإن كان «الله هو نور لا يُدنى منه»، فالمسيح كابن الله هو كما قال عن نفسه: «أنا هو نور العالم». وكما شهد له القديس يوحنا واصفاً طبيعة المسيح: «كان النور الحقيقي الذي ينبر كل إنسان آتياً إلى العالم» (يو ٩:١). ثم يعود القديس يوحنا ويصف هكذا: «وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة.» (يو

«ورسم جوهره»: χαρακτήρ της ὑποστάσεως αὐτοῦ ( وقد ترجتها اللغة الإنجليزية بطريقتين:

الأولى: حرفية:

The representation of the reality of him.

والثانية: بحسب المعنى المباشر:

bears the very stamp, of his nature.

وهكذا يمكن ترجمتها إلى اللغة العربية هكذا:

السيح هو الممثل لشخص الله.

ب. المسيح حامل لذات الطبيعة أو الصورة لشخص الله.

فإن قيال الله في العهيد القديم عين شخصه: «أنها هيو الأول والآخــر» (إش ٢:٤٤ ١٢:٤٨)؛ فالمسيح قالهــا عـــن شــخصه بَمَاكِيد: «أنا هو الأول والآخر ... الألف والباء، البداية والنهايسة» (رؤ ١٧:١١و٨). بمعنى أن الله في ذات يحيـط بكـل شـيء ولا يحيـط به شيء ولا حتى الفكر، فهكذا هو المسيح بالمثل. وقد أكُّـد المسيح مراراً هـذه الحقيقة أنــه حــامل لــذات صــورة شــخص الله: «الذي رآني فقد رأي الآب» (يو ٩:١٤)، ولكي بحسم وحدانية الآب والابن ويحرم أي فكر من أن يفكر في ثنائية الآب والابس، قالها واضحة أشد الوضوح وبتأكيد: «أنا والآب واحد» (بو . ٢ : ٣٠)؛ بمعنسي أن الآب والابسن \_ بــالرغم أن الآب هـــو دائمـــاً آب، والابين هو دائماً ابين في الواقع المطلق - إلا أنهما ذات واحدة، وكيان واحد، وهذا أوضحه بقوله: «أنا في الآب، والآب في.» (يسو ١٠:١٤)

وخلاصة هذه المعلومة الإنجيلية القائلة بـأن المسيح هـو «رسم

جوهره»، ومن واقع التعريف والشرح الـذي أوضحناه، نـدرك مـا قالـه الآبـاء القديسـون بمقولتهـم اللاهوتيـة الـتي دخلـت في قـانون الإيمان القويم: إن المسيح "إلـه حق من إلـه حق".

فمن جهة طبيعة المسيح بالنسبة لطبيعة الله الآب: هو "نور من نور". ومن جهة شخص المسيح بالنسبة لشخص الله الآب: هو "إله حق من إله حق".

ولعل وصف الله لذاته - عندما طلب منه موسى: «فالأن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حسى أعرفك ... » (حر ١٣:٣٣) - يُعتبر أول استعلان لطبيعة الله وشخصه، إذ قال لموسى:

+ «فنزل الرب في السحاب. فوقف (موسى) عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه ونادى: الرب الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية...» (خر ٢٤٥٥)

أما سمو بهاء الله \_ إشعاع طبيعة بحده \_ الذي احتواه المسيح إذ: «فيه يحلُّ كل مل الله وت حسدياً» (كو ٩:٢)، وكذلك حقيقة رسم جوهر الله \_ صورة شخص الله \_ الدني حمله: «الذي رآني فقد رأى الآب» (يو ٩:١٤)؛ فهذه وتلك فوق إدراكنا وأعلى وأعمق من أن يفحصها أحد. ولكن المسيح على مدى ثلاث مستوات ونصف، عمل وعلم وأتى من المعجزات

والآيات - هذه التي سخلتها الأناجيل الأربعة بكل دقة وباستعلان الروح القدس - إن توفرنا على الالتصاق بها بالروح والقلب، نستطيع أن نأخذ منها ما يكفي ليرسخ في أعصاق روحا وإيمانا لنشهد ونعترف أن المسيع حقاً هو بهاء محد الله، أي يمثل لنا حقاً طبيعة الله، وأنه حامل لجوهر الله أي صورة صادقة لشخص الله.

والمسبح كنان يعلن عن طبيعته وشخصه في كنل ما قنال وعلم وعمل، وليس فقط بهذه؛ بل وبالأكثر في الصليب والقيامة الجيدة، مستعلناً لنا قوة وعظمة ونعمة الله الني كان يحياها كنموذج حمى لله لكي يسلّمها لنا بالسر. لذلك يتحتم لنا أن تعلن أن كل ماهية المسيح السيّ استعلنها لنا بالإنجيل، كان يقصد بها قصداً أن يسلمها لنا لنكول فيها شركاء معه(")، حسب مسرة الله الآب الله وشخصه لموسى، هو أن يستمد موسى من هـــده الطبيعــة وهــده الصفات الني طرحها كحقيقة حبِّة فعَّالة في فهمه وروحه ووجدانه \_ يستمد قوة ونعمة وإرشاداً وهداية يعبر بها أهــوال غربتــه الــني طالت بطول حياته. فكذلك وبنفس القصد والقوة، طرح الله لنا نفس طبيعته وصفاته، ليس شفاهاً بالكلمة وحسب كما كان لموسى؛ يـل استودعها كاملـة في شخص ابنـه لمـا تحسُّـد، لكــي نستلمها منه بالنعمة وبالسر، نستلمها كاملة أيضاً وغير متقوضة

 <sup>(</sup>٣) نعن نصر «شركاء المسبح» (عب ١٤:٣)، و«شركاء الطبعة الإفهة» (٢بط ١٤)،
 ليس بمعنى أن تنفير طبيعت إلى طبيعة الله؛ بل بمعنى أنه بحل هو فينا تحسب قوله: «أنتم في، وأنا فيكم» (يو ٢٠:١٤)، فيهما شركة في صفاته الخاصة.

لنعبر بها، ليس على مدى غربتنا على أرض الشقاء فحسب، بل ولتكون هي بعينها سمة حياتنا الجديدة المؤهّلة للشركة مع الله في ابنه المجبوب لحياة الأبد، في ملء طبيعته وصفاته، كقول بولس الرسول العجيب: «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلسوا إلى كل ملء الله.» (أف ١٩:٣)

ولنا في ذلك شهادة من المسيح تعتبر ذات قوة ودات دفع:

«أنتم أجبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيداً لأن

العبيد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قيد سمّينكم أحباء لأنسي

أعلمتُكُم بكل ما سمعته من أبسي» (بو ١٤:١٥ و١٥). ثم أيضا

هذه الشهادة ذات المضمون الإعلاني الفريد الذي بلغنا به مل

الحياة الأبدية بمعرفة طبيعة الله في المسيح، وشخص الله في المسيح:

+ «عُد ابنك ليمحدك ابنك أيضاً، إذ أعطيته سلطاناً على كل

جسد ليعطى حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة

الأبدية: أن يعوفوك أنست الإله الحقيقي وحدك، ويسوع

المسيح الذي أرسلته.» (يو ١٤٠٧-٣)

وهكلاً إذ عرفسا الله والمسيح معرف الشركة في ذات الطبيعة والشخص، نلسا مل الحياة الأبدية. والقديسس يوحسا يشهد ويعترف بلساننا:

+ «ورأينا بحده بحداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً.» (يو ١٤١١)،

+ «ومن ملته نحن جميعاً أحذنا، ونعمة فوق نعمة.» (يو ١٦:١)،

+ «وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.» (ايو٢:١-٤)

## في لاهوت المسيح الذي حدد مصير الإنسان!! مهمه

إن كان العهد الجديد بكل أسفاره يكاد لا يعطي المسيح اسم "الله" ك62 مباشرة حتى نقول إن المسيح الله، فذلك لضرورة حتمية؛ لأن المسيح هو "ابس الله"، والابس لا يمكن أن يكون "الله" إلا مع الآب.

غير أن المسيح لكي يعرف أو يستعلن نفسه أنه الله ٢٠٤٥ مع الآب فعلاً قال صراحة: «أنا والآب واحد» (يو ٢٠:١٠)، و «أنا في الآب، والآب في (يو ٢٠:١٠). هنا معناه أنه لا يمكن أن يوجد الابن وحده أو الآب وحده. يمعنى أنه إذا ذُكر الابن، يكون معه الآب حتماً ودائماً. لللك أصبح من المفهوم الضمين أن يقال إن الابن، أي المسيح، هو الله باعتباره قائماً دائماً في الآب لأنه لا يمكن أن يوجد المسيح وحده «وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معيى.» (يو ٢٢:١٦)

أ - وحينما أعلن المسيح نفسه أنه "ابسن الله"، أدرك معاندوه - وهم الكتبة والفريسيون الاهوتيو العهد القديم - أنه بذلك يعتبر نفسه إلها مباشرة، هكذا: «وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى

الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي؛ أبى الذي أعطاني إياها - هو أعظم من الكل - ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحدا» (يو ٢٨:١٠). فكان رد اليهود أن طلبوا أن يرجوه قائلين: «فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها» (يو ٣٣:١٠)، وطبعاً لأنه قال: «أنا والآب واحد»، والمسبح بالفعل هو كذلك، لأنه هو والآب واحد. فهو لم يجعل نفسه إلها؛ بل وهو الإله حعل نفسه إنساناً - هذه هي الحقيقة التي فاتت عليهم - وذلك لكني يعلن لهم الله في نفسه ظاهراً مسموعاً: «الذي رأني فقد رأى الآب،» (يو ١٤١٤)

فالمسيح تحاشى أن يقول مباشرة إنه إله أو هو الله، ولكنه قالها وأكدها وصبع عليها عندما قال: «أنا والآب واحد». فإن كان الآب همو الله حقاً، فالمسيح يكون بالضرورة هو الله بالحقيقة، ولكن لكي نتحاشى الازدواجية في الألوهة، نقول إن الله الواحد هو الآب والابن. على أنه لا يمكن أن يكون الآب وحده هو الله، ولا الابين وحده هو الله، بل إن الابين والآب هو الله الواحد. وكلمة واحدهنا ليست رقعية ولا عمت للأعداد المادية القياسية بيل "الواحد" بالروح. فالله روح واحد: آب وابين. لذلك نقول إن الله آب وابين وروح، أو على سبيل الإبضاح نقول إن الله روح هو، آب وابين.

ب - على أن الآب والابن ليسا ذات بن؛ سل ذات واحدة، فيها الأبوّة وفيها البنوّة. حيث من الأبوة الإلهة في الله صدرت كل

أبوة في الوحود (أف ٢:٥١)، ومن البنوة الإلهية في الله صدرت كل بنوة في الوجود. كل بنوة في الوجود. وكل بنوة في الوجود تستمد كيانها وفعلها ودوامها من الله، ومعلوم أن الحياة والوجود تستمد كيانها وفعلها ودوامها من الله، ومعلوم أن الحياة والوجود في العالم يقومان بقيام الأبوة والبنوة، فلو توقفت الأبوة في الحياة والعالم تلاشت الحياة وتوقف العالم، كذلك البنوة إن توقفت توقفت الحياة وانتهى العالم. إذا في الأبوة والبنوة الإلهية الثابتة والدائمة في الله هي مصدر وقيام ودوام الحياة واستمرارها في العالم والوجود. وبالتالي لا يمكن بل ويستحيل أن يكون في الله أبوة وحسب، أو ان وحود لحي.

ج - وفي الذات الإلهبة - كما يقرر بحمع نيقية المقدس - لا يصح أن يُنظر أو يُقال أيهما أسبق: الآب أو الابن، لأن المذات الإلهية هي وجود وكيان مطلق منزه عن الزمن، فلا مابق ولا لاحق. فالآب والابن هما كيان الذات الإلهية الواحد، وهو كيان أزلي، فالآب أزلي هو، والابن أزلي بالضرورة.

والآب مساو للابن، والابن مساو للآب، لأنهما حوهم واحد وفات واحدة. الآب يكمل الابسن بأبوته، والابسن يكمل الآب ببنوته. فالتساوي حتمي هو، حيث يتوجب النطابق المطلق بحكم المذات الواحدة. لذلك نقول بوحدانية الله المطلقة، فالله واحد مطلق، ولا تمايز بين الآب والابسن إلا في الأبوة كصفة الله الذاتية والبنوة كصفة الله الذاتية أيضاً. وهما واحد أحد، لأن الآب يحب الابن حبًا مطلقاً بأن يعطيه كل ما له، والابن يحب الآب حبًا مطلقاً بأن يعطيه كل ما له، والابن يحب الآب حبًا مطلقاً بأن يعطيه كل ما له (٤). فبالحب الإلهي المطلق توحدت ذات الله. فا الله واحد هو لا من منطلق الأعداد؛ بل من منطلق الحب الكلي المطلق الذي يأسر الفكر والقلب، لأن وحدانية الله هي فاعلية حبه الكلي الذي به خلق وأبدع فتغلغل حبه في كل ما خلق وكل ما أبدع، ولحبه القاهر تتعبد له الخليقة وتخضع.

د - والمسيح كان شديد الحساسية، شديد اليقين بمساواته للآب، لأنه همو الابن الوحيد المجبوب المتحسد، فمن يقين إحساسه بحب الآب المطلق (يو ٣٥:٣؛ ٥: ٢٠)، ومن يقين حبه همو للآب حباً مطلقاً (يو ١٤١٤)، كان يرى المساواة حقيقة يجياها ويكرز بها، ويحارس عمل الفداء الذي أعطاه أبوه بخضوع فاق خضوعاً العبد، لأنه كان حضوعاً لا يشوبه قصور أو ضعف؛ بل خضوعاً مطلقاً أيضاً تمليه عليه طاعة قلب الابن ويحرسه ضميم الحب البنوي، فحاء البذل حسب مشيئة الآب وإرادته تماماً.

هـ - أما إذا سألت كيف يكون في المذات الواحدة الأبوة والبنوة معاً، فعليك أن تفحص المذات البشرية. فكمل إنسان فيه الأبوة وفيه البنوة معاً، ولكن في الإنسان تخرج البنوة من الرحل بالزواج، أي بأن تأخذ البنوة التي في كيان الإنسان حسداً من امرأة فيظهر للإنسان ابنً، هو ابنه الذي كان في كيانه مخفياً وخرج

<sup>(</sup>٤) من هنا كانت حتمية الأبؤة والبنوة في الله حتى تتكمل الذات الإلهية بالكمال المطلق بأن يكون الله عباً حباً كليًّا، وهذه صفة الأبؤة؛ وأن يكون الله عبوباً حباً كليًّا، وهذه صفة البنوة. وبهذا يصير الله في ذاته عباً ومحبوباً على وحه الإطلاق، وهذا منتهى كمال اللبات.

إلى الوجود بالزيجة وحصوله على حسد من زوحة. أما في الذات الألهية المنزهة عن الزيجة، فابن الله الله ي كيان الذات الإلهية عنى الزيجة، فابن الله الله الله عنى حرج إلى الوجود البشري بأن تجسد، أي أخذ حسداً من عندراء بالروح القسس بدون زيجة، فظهر في الوجود "كابن الإنسان" لأنه مولود من امرأة، ولكنه هو في حقيقته ابن الله، باق كما هو ولكن مولوداً من الروح القسس ومن العذراء القديسة مريم. خرج إلى الوجود البشري وهو كما هو كائن في الذات مريم. خرج إلى الوجود البشري وهو كما هو كائن في الذات الإلهية مع أبيه (يو ١٠٨١)، وذلك بحسب مشيئة الآب أن يخرج ابنه «من عند الله خرجت» (يو ٢٧:١٦)، ليعلن في ذات عن حقيقة الله الآب والاين. فلولا التحسد ما عرفنا الذات الإلهية أنها آب وابن وروح قسلس.

ولكن ابن الله وإن كان قد وُلد من العذراء ومن الروح القدس، إلا أنه لم يولد من الآب قط بالمفهوم الزمني لأن الله الآب روح هو، وهــو مـنزَّه عن الولادة والحدث الزمني، لأن الميــلاد كفعــل زمــني يتــم علــى مــــتوى الجـــد والزمن؛ ولكن يستحيل استحالة قاطعــة أن يكــون في الله، وعلــى مستوى الروح والأزل، فعل ولودة زمنية .

وهذه الحقيقة الهامة هي ما أراد القديس الناسيوس الرسولي أن يُعبِّر عنها بقوله: إن "الابن" مولود قبل كل الدهور. فهنا قصد القديس الناسيوس بقوله: قبل كل الدهور "ما هو ليس زمنياً"، أي قبل أن يوجد زمن، أي في الأزل. وذلك لينفي عن الله الفعل والحدث الزمني للولادة، لأن في الأزلية وقبل الدهور والزمن لم يكن فعل ولا حدث وبالتالي لم

يكن فعل ولادة. لذلك يقول القديس أثناسيوس بمنتهى الوضوح إنه "مولود" كحال وليس كفعل أو حدث، أي لم يقُلُ وُلد كفعل ماض، الأمر الذي يستلزم وجود الزمن؛ بل قال مولوداً، أي كحال وجودي. فالابن في الأزل كان مولوداً لا من فعل تمّ؛ بل كحال قائم، أي أن الابن كان مولوداً في الأزل دون ولادة، أي كان كائناً موجوداً بوجود الآب.

لللك يضيف القديس أثناسيوس توضيحاً لذلك: أن ليس في الآب والابين متقدِّم أو متأخر، ليس سابقٌ أو لاحقُ، أي أن وجود الآب لم يسبق وحود الابين ولا الابين كان وجوده لاحقاً لوجود الآب، وإلا دخل الزمن في طبيعة الله، وهذا محال. فالآب والابين وجودهما واحد ومتلازم منذ الأزل.

وهكذا قال القديس الناسيوس مقولته اللاهوتية السي أحد بها محمع نيقية وصارت قانوناً للإهمان المسيحي: إن الابن "مولود قسل كل الدهور"، وهذا يعني أن الابن قائم في الآب قبل الزمن، أي منذ الأزل. وهذا بحد ذاته ينفي عن الله "فعل" الولادة الذي حبر غير المسيحين، بل والمسيحين أيضاً، دون أي داع لللك.

وللقديس أثناسيوس قول واضح يوضُّح فيه همذه الحقيقة:

[ الأبناء المولودون للناس هم مقتطعون من آبائهم، لأن طبيعة الأحساد ليست عليمة التركيب (أي ليست بسيطة بل قابلة للانقسام)، لذلك فهي في حالة تتابع (أبناء ثم آباء ثم أبناء... وهكذا). وهي بذاتها، أي الأحساد مكونة من أجزاء، ومعروف أنه بقدر ما يفقد الإنسان من حسمه في التوليد (ذكراً كان أو أنشى)، يعبود ويكسبها بناول الطعام. ويسبب هذه الحقيقة فإن الناس يصيرون في زمانهم آياءً لأبناء كشيرين، ولكن الله لأن طبيعته غير مركبة، وبالنالي بلا أجزاء، فهبو أب للابن - الذي له - دون انقسام أو آلام. لأنه لا يوجد استنزاف من الداخل للحارج ἀπορροή (أي ولودة) في الطبيعة الملامادية - وفي نفس الوقت - هي غير مستهدفة للإضافة عليها من الخارج كما هو الحال في الإنسان. ولأن طبيعة الله غير مركبة - أي بسيطة - فا لله أب لابن واحد وحياد.

طذا يُقال للابن إنه مولود وحيد μονογενής، والوحيد القائم في حضن أبيه، والوحيد الذي يقرُّ الآب أنه منه قبائلاً: «هذا هبو ابني الحبيب الذي يه سُررت» (مت ١٧:٣). وهو بآن واحد كلمة الآب، الأمر الذي منه ندرك علم تألم وعدم تجزئة طبيعة الآب. لأنه إذا كانت كلمة الإنسان نفسها يلدها الإنسان بلا ألم أو تجزئة، فكم بالأحرى كلمة الله].

القديس أثناسيوس الرسولي - شرح قانون بجمع نيقية ١١(°). PG 25, 444; NPNF 1st Ser. Vol. IV, 157.

<sup>(</sup>٥) ويكينوك عند من الآباء مع القديس أثناسيوس في هذه الفكرة، أي أن لقب "الكلمة" أيحرج بنوة المسيح مجاماً عن مقهوم الولودة المادية (انظر القديس كيولس الكبير – الكنز في الثالوث ١٥ و القديس بوحنا ذهبي الفم في شرح إنجيل يوحنا ٢ فقرة ٤٤ والقديس غريغوريوس النيسي ضد أو توميوس – الكتاب الثالث ص ١٠٧).

السروح والأزل منزُّهان عن الزمن وعن الأحداث والأفعال، وهذه همي طبيعة الله الفائقة غمير المستهدفة للأفعال والأحمداث الزمنية. فالمسيح هو ابن الله القائم الدائسم في المذات الإلهيمة كابن مع الآب كائن فيه منذ السدء، منذ الأزل، حسرج بمشيئة الآب إلى عذرياً بدون رجل فظل قدوساً بعد ولادته «فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يُدعى ابن الله» (لـو ٢٠٥١). وهكذا اتحد بالبشرية عن إرادة لما أحدُ حسداً منها، ولما وُلِد صار نائباً عن الله كابن الله في حسد إنسان، ذلك في المحيط البشري يُعلس عسن الأب لأنه هـ و والآب واحـد بالتماوي المطلق، ويُظْهـ رحقيقـة الآب غـم المنظور «الـذي رآنـي فقـد رأى الأب» (يـو ٩:١٤)، ويعمـل كـل مشيئة الله من جهة حلاص الإنسان من عُـرَض الخطيـة وعُـرَض المــوت الــذي أصــاب الإنســان نتيجــة عصيانــه لله، فحمــل خطبــة الإنسان في الجسد ومات بالحسد ليحلص الحسد، أي البشرية، مسن الخطية وعقوبة الموت. وقام بعد أن مات، فأقام الجسد - أي حسد الإنسان \_ بالروح ليحيا حياة ثانية حديدة بالروح منزهة عن الخطية والموت، لبحيا الإنسان مع الله كما كان في شخص آدم قبل السقوط، ولكن دون احتمال مسقوط مسرة أحمري أو عصيان أو موت، في حياة أبدية مع الله، متحداً بحسد المسيح ليراءى الإنسان الجديد أمام الله الآب في المسيح كابن مع الابن.

و \_ أنا هو εἰμι ، ومعناها "أنــا الكــائن بذاتــي، أو أنــا

الكينونة"(٦).

هذا اللقب على فم المسيح يُعتبر لقباً استعلانياً، فهو يلفت النظر إلى أن المتكلم هو نفس المتكلم في أسفار العهد القديم «أنا هو الرب الإله».

وقـد احتـصُّ إنجيـل يوحنـا بهـذا اللقـــب، لأن إنجيــل يوحنــا يُعتــبر إنجيلاً استعلانياً، وقمد ورد فيه هـذا اللقب ٢٩ صرة، في حين لم يسزد وروده في الأنـاجيل الثلاثـة الأخـرى عـن أربـــع مــرات! أمـــا وروده في أسفار العهد القديم، فقد ورد ١٠٦ مرات بالنص الحرفي «أنا هـو». ويزيـد إنجيـل يوحنـا في جعـل هـذا اللقــب اســتعلائياً بالدرجــة الأولى بأن سحُّله كاسم شخصي للمسيح في بعض المواضع تماساً، كما جاء في العهد القديم لاستعلان شخص الله المتكلم، ولكن الملفت للنظر حداً أنه يؤكد أن اسم الآب «أنــا هــو» قــد أعطــي للمسيح ليكون اسم المسيح «أنا هو» أيضاً، مُشَالاً الآب أفوى وأدق تمثيل حيث نسمع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح ١٧ الذي أعطيتني» (يـو ١١:١٧). وهـذا مطـابق للحقيقــة الــــق أبرزهـــا سفر الخروج ٢٢: ٢٠ و ٢١ تتمرد عليه لأنه لا يصفح عسن دُنوبِكِم، لأن اسمى فيه». وهنا نُوعِّى القارئ لعدم الدقة الذي حاء في الترجمية العربية، إذ جعلت الآية «احفظهم في اسممك الذيس أعطيتني»، وهذا مخالف للنص اليوناني. وأيضاً «كنت أحفظهم في

<sup>(</sup>١) راجع: "للدحل لشرح إنجيل القديس يوحنا"، ص ٢١٨-٢٤٦.

اسمك الندي(٢) أعطيتني» (يو ١٢:١٧)؛ موضّحاً أن المسيح هو "الله متكلّماً" أو هو "كلمة الله"، و"رسالة الله الشخصية"، فحين يتكلم المسيح فيا لله هو المتكلّم. ولكي يتحقيق القيارئ مس هما ا تعطى مشالًا لذلك:

العهد القديم "الله"(٨)

«فيعرف المصريون أني أنا هو حين أتمحد.» (خر ١٨:١٤)

«لکی تعرفوا وتؤمنـوا بـی وتفهمـوا "**انی آنا هو**".» (إش ۴:۰۲)

«أنا أرعى غنمي وأربضها يقيول السيد الرب... فيعلمون أني أنا همو الرب.» (حز ١٠٣٤ه ١و٣٠)

«اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل السذي دعوته أنسا هسو. أنسا الأول وأنسا الآخِر.» (إش ١٢:٤٨)

«أنا هو الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطى كل واحد حسب طرقه، حسب أمر أعماله.» (إر

العهد الجديد "المسبح"

«فمتى رفعتم ابن الإنسان، فحينقذ
تفهمون "أني أنا هو".» (يو ٢٨:٨)

«لأنكم إن لم تؤمنوا "إني أنا هو"
ثمونون في خطاياكم» (يو ٢٤:٨)

«"أنا هو" الواعي الصالح، وأعرف
خاصتي وخاصتي تعرفي.» (يسو

يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء.» (رؤ ٨:١) «فستعرف جميع الكنائس "إني أنا

«أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية

«فستعرف جميع الكسائس "إني أنا هو" الفاحص القلوب، وسأعطى كل واحد منكم بحسب أعماله.» (رو ٢٢:٢)

 <sup>(</sup>٧) الرّجة الصحيحة عن اليونانية "الذي" وليس "الذين".

 <sup>(</sup>٨) واجع القائمة الكاملة في كتاب: "للدخيل لشيرح إنجيل الفديس يوحنه"، ص ٢٤٤ ٢٤٦ .

واضح هنا أن اسم الله في القديم كان "أنا هو" εἰμι ὁγώ εἰμι كما هو واضح أن الله أعطى اسمه هذا للمسيح "الابن" «ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه» (تث ١٩:١٨)، «لأن اسمي فيه.» (خر ٢٠:٢٣ و ٢١)

ولكن ما معنى أن يحمل المسيح اسم الأب؟

المسيح يرد على ذلك ردًّا واضحاً مقنعاً شارحاً ذلك: «أنا قله أتيت باسم أبي، ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه، فذلك تقبلونه» (يو ٤٣٠٥)، «الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي» (يو ٢٥:١٠). وعلى القارئ الباحث أن يلتفت إلى أن اسم "أنا هو" الذي كان ينطق به المسيح ليعبَّر عن اللاهوت الذي فيه، يأتي بالعربية ناقص الفعل في قوله "أنا هو". فحينما يقول «أنا هو الراعي الصالح» فأصلها في اليوناني "أنا أكون الراعي الصالح" أو "أنا هو"، يأتي واليوناني الواعي الصالح" أن الموت في العربي "هو" في النا هو"، يأتي في اليونانية فعلا "أكون" (١٤١٤)، وليس ضميراً. لذلك احتفى الاسم الإلهي الذي للمسيح «أنا هو أكون» في كل الترجمة العربية للأسف.

فالمسيح عند قوله «أنا هو الراعي الصالح»، يُعلن أولاً لاهوتـه بذكر اسم الألوهة كاملاً ἐγῶ εἰμι أنا الكاثن بذاتـي" أو "أنا الكائن"، ثـم يعلن ما صار إليه – الراعي – وتُفهــم هكذا "أنـا الكائن بذاتـي صـرت راعياً"، وهو المعنى الحرفي في اليونانية لقوله «أنا هو الراعي». وهكذا كل ما نطق المسيح بذكره "أنا هو"، فهو باليونانية "أنا الكائن ἐγῶ εἰμι. من هنا تنحلي أمام أعيننا قوة التعبير الإلهي في وصف المسيح لنفسه أنه الكائن بذاته الأزلي، وهو بذلك ليس راعياً لخراف حيوائية خرساء؛ بل راعياً صالحاً «لماذا تدعوني صالحاً، ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله» (مر ١٠:١٨)، يمعنى "راعياً إلهياً" لحياة الخراف الناطقة. لذلك يقول أيضاً «أنا الكرمة الحقيقية»، وترجمتها العربية الصحيحة: «أنا هو الكرمة الحقيقية»، حيث «الحقيقية» هنا ترفع عن الكرمة كيانها المنظور المادي وصلتها بالأرض، لأن الحقيقية هو السمائي والأزلي، وهو غير الظاهري المادي الفاني والزائل. فصفة الحقيقية للكرمة يقابلها في الضمير "أنا" بوضعة الأزلي = "أنا هو" أو "أنا الكائن بذاتي" أو "أنا الله صرت كرمة حقيقية بتحسدي، وأنتم في من "لحمي وعظامي" (أف ٢٠:٥).

لذلك ننبه القارئ الاسم "أنا هو"، فهو يعطي للإنجيل كله فهما جديداً فاثقاً متعالياً يليق بالمسيح الذي يقول «أنا والآب واحد». فأنا هو είμι و ٤٧٥ "اسم واحد" لجوهر الآب والابن، وهو اسم الأوهة ببيان ووضوح وتأكيد مفرح.

(1997 mb\_d)

1.0

1 2

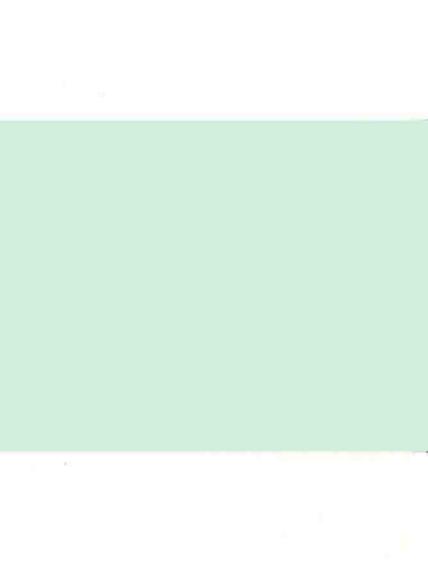